وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوُدَعَهَا كُلُّ فِي كِتْبٍ مُّبِيْنِ ۞ وَهُوَالَّذِي يُحَكَّقَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّاةِ أَيَّامِرَوَّكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوكُمُ النُّكُمُ آحُسَ عَبَلًا وَلَإِنْ قُلْتَ إِنَّكُمُ مَّبُعُونُونَ مِنْ بَعْنِ الْمَوْتِ لَيَقُوْلَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوۤاإِنْ هٰنَ اۤٳلَّاسِحُرُّمُّبِينٌ ۞ وَلَئِنَ اَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَنَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعُكُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْرِسُهُ الْأَيْوِمُ يَأْتِيْهِمُ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمُ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ وَلَإِنْ اَذَفْنَا الْإِنْسَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَامِنْهُ إِنَّهُ لَيْءُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنَ اذَفْنَهُ نَعْمَاءَ بَعْلَ ضَرَّاءً مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبِ السِّيّاكُ عَنِّي إِنَّهُ لَقُرِحٌ فَخُورُ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوْا وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ أُولِيكَ لَهُمُ مَّغُفِرَةٌ وَّأَجْرٌ كَبِيْرٌ ١ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوخِي إِلَيْكَ وَضَايِقٌ بِهِ صَلَّادُكَ أَنْ يَّقُوْلُوْالُوْلاَ ٱنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُّ ٱوْجَاءَمَعَهُ مَلَكُ إِنَّهَا ٱنْتَ نَنِيْرُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيْلٌ ١٤ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرْكُ عَلَى كُلِّ قُلْ فَأْتُواْ إِعَشْرِسُورٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيْتٍ وَادْعُوامِنِ اسْتَطَعْتُمُ مِّنَ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ طِي قِينَ ﴿ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيْبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوٓا أَنَّهَآ

201

ٱنُزِلَ بِعِلْمِ اللهِ وَآنُ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَهَلَ ٱنْتُمْرُّسُلِمُونَ ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيْثُ الْحَيْوِةَ التَّانْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمُ أَعْلِمُهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُونَ ١٥ أُولِيكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْإِخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطُ مَاصَنَعُوْ إِفِيهَا وَلِطِلٌ مَّا كَانُوْ ايَعْمَلُونَ ١٠ ٱفَكَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَاةٍ مِّنُ رَّبِّهِ وَيَتْلُونُهُ شَاهِنٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً ۖ أُولِيكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ أَ وَمَنْ يَكُفُرْ بِهِ مِنَ الْأَخْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِلُ لا قَكْ قِلْ تَكُ فِي مِرْيَاةٍ مِّنُهُ ۚ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِكَ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ 🖟 وَمَنُ أَظْلَمُ مِتِّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَنِيًّا ۚ أُولَمِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهِلُ هَوُلاءِ الَّذِينَ كَنَ بُواعَلَى رَبِّهِمْ ٱلَالَعَنَةُ اللهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴿ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَّهُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمْ كُفِرُونَ ١٠ أُولِيكَ لَمُ يَكُونُواْ مُعْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمُصِّنُ دُونِ اللَّهِ مِنْ ا وَلِيَاءُ يُضْعَفُ لَهُمُ الْعَنَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّبُحُ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ١٥ أُولِيكَ الَّذِينَ خَسِرُوۤا انْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُونَ ٥ لَاجَرَمَ اَنَّهُمْ فِي الْأَخِرَةِ هُمُ

الْإَخْسَرُونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ مَا مَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَٱخْبَثُوْا إِلَى رَبِّهِمُ أُولِيكَ أَصُحْبُ الْجَنَّةِ ۖ هُمُ فِيْهَا خُلِدُونَ ﴿ مَتُلُ الْفَرِيْقَيْنِ كَالْاَعْلِي وَالْاَصَحِّرَ وَالْبَصِيْرِ وَالسَّمِيْجِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَنَكُّرُونَ ﴿ وَلَقُنُ ٱرْسَلْنَا نُوحًا إِلَّى قَوْمِهَ إِنَّى لَكُمْ نَنْ يُرُّمُّ بِينٌ ﴿ آَنُ لَا تَعْبُكُ وَالَّا اللَّهَ ۗ إِنِّي ٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَنَابَ يَوْمِ ٱلِيْمِ ﴿ فَقَالَ الْمَلَا ٰ الَّذِينَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرْبِكَ إِلَّا بَشَرًامِّثُلَنَا وَمَا نَرٰبِكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمُ اَرَاذِلْنَا بَادِي الرَّأِيُّ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ بِلْ نَظُنُّكُمْ كُنِ بِيُنَ ﴿ قَالَ لِقَوْمِ اَرَءَيْتُمُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَاةٍ مِّنْ رَّبِّنْ وَالْسِنْي رَحْمَةً مِّنْ عِنْبِ هِ فَعُيِّيتُ عَلَيْكُمْ ٱنْلُزِمُكُمُوْهَا وَٱنْتُمْ لَهَا كُرِهُوْنَ ﴿ وَلِقَوْمِ لَآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ﴿ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللهِ وَمَا آنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ امَنُوا ۚ إِنَّهُمُ مُّلْقُوْ ارَبِّهِمُ وَلَكِيِّي ٱڒٮڴؙۿڔ**ۊۘ**ۅ۫ؖڡۘٵؾڿۘۿڵۅٛڹٙ۞ۅٙڸڠۅ۫ڡؚۄڡؘؽؾڹٛڞۯڹؽڡؚؽٳۺۄؚٳؽ طَرَدْتُهُمْ أَفَلا تَنَكَّرُونَ ﴿ وَلاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَايِنَ اللهِ وَلاَ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ اَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وِّلآ اَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي اَعُيْنُكُمْ لَن يُؤْتِيهُمُ اللهُ خَيْرًا اللهُ اَعْلَمْ بِمَا فِيَ

اَنْفُسِهِمْ إِنِّيَّ إِذًا لَّكِنَ الظَّلِيئِينَ ﴿ قَالُواْ يِنُوْحُ قَلُ جِكَالْتَنَا فَأَكْثَرُتَ جِلْلَنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّيقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّهَا يَأْتِيُكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَاۤ ٱنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَلاَ يَنْفَعُكُمُ نُصْحِيْ إِنْ اَرَدْتُ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِينُ أَن يُغُوِيكُم هُورَبُّكُم وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ آمْ يَقُولُونَ افْتَرْبِهُ "قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىَّ إِجْرَامِيْ وَٱنَا بِرِيْءُ مِّهَا ا يُجْرِمُونَ ﴿ وَ أُوْجِيَ إِلَى نُوْجِ آنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدُ امِّنَ فَلَا تَبْتَإِسُ بِهَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿ وَاصْنِعِ الْفُلُكَ بِاعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلا تُخْطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوْا " اِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ﴿ وَيَضْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّهَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاَّضِنَ عَوْمِهِ سَخِرُوْا مِنْهُ ۚ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمُ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيْهِ عَذَا ابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَنَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿ حَتَّى إِذَاجَاءَ آمُرُنَا وَفَارَ التَّنُّوُرُ قُلْنَا احْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ امَنَ ۚ وَمَاۤ امَّنَ مَعَةً

وأحفص ففتح المنيو وإمالة الآآ

اللَّا قَلِيْكُ ﴿ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيْهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجَّدِيهَا وَمُرْسِهَا

إِنَّ رَبِّيۡ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿ وَهِي تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۖ وَ نَادِي نُوْحُ ابنَهُ وَ كَانَ فِي مَعْزِلِ يَّابُنَيَّ ارْكَبُ مَّعَنَا وَلَا تَكُنُ مُّعَ الْكُفِرِيْنَ ﴿ قَالَ سَالُونِي إِلَى جَبَلِ يَّعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ ٱمْرِاللَّهِ إِلَّا مَنْ رَّجِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ ﴿ وَقِيلَ يَارْضُ ابْلَعِيْ مَاءَكِ وَلِسَمَاءُ أَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَ اسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعُكَ الِّلْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ اللَّهِ وَنَادِي نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ اَهْلِي وَإِنَّ وَعُلَاكً الْحَقُّ وَانْتَ آحُكُمُ الْحِكِمِينَ ﴿ قَالَ لِنُوْحُ إِنَّهُ كَيْسَ مِنَ آهْلِكَ ۗ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَلِحٍ ۖ فَلَا تَسْعُلُنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۖ اِنِّيْ آعِظُكَ أَنُ تَكُونَ مِنَ الْجِهِلِيْنَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي آعُودُ بِكَ آن اَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمُ وَالْا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمُنِي ٱكْنَ مِّنَ الْخْسِرِيْنَ ﴿ قِيْلَ لِنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلْمِهِ مِّنَّا وَبَرَّكْتِ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمْمِهِ مِّتَن مَّعَكَ وَأُمَرُ سَنْبَيْعُهُمْ ثُمَّ يَبَسُّهُمْ مِّتَّاعَنَاكُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَ آلِيْكُ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰنَا ۗ فَاصْبِرْ ۗ إِنَّ الْعُقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَالْيَ عَادِ اَخَاهُمُ إِنَّ الْمُتَّقِينَ

هُوْدًا قَالَ يَقُوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَالَكُمْ مِنْ الْهِ غَيْرُةَ إِنَ أَنْتُمْ الَّنِيٰ فَطَرَ نِيْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ وَلِقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓ الِكَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَارًا وَّيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوِّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلُّوا مُجْرِمِينَ ﴿ قَالُوا يَهُو دُمَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحُنُ بِتَارِكِي الهَتِنَاعَنَ قُولِكَ وَمَانَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ٥ إِنْ نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرْبِكَ بَعْضُ الِهَتِنَا بِسُوْءٍ ۖ قَالَ إِنِّيْ ٱشْهِلُ الله وَاشْهَا وَاشْهَا وَاللهِ وَاشْهَا وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالله جَبِيْعًا ثُمَّ لَا ثُنْظِرُونِ ﴿ إِنَّىٰ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ ۖ مَامِنُ دَابَةٍ إِلَّاهُواخِنَّ بِنَاصِيتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرْطٍ مُّسْتَقِيْمِ ﴿ فَإِنْ تُولُّواْ فَقَنْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّا أَرْسِلْتُ بِهَ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْعًا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ٥ وَلَمَّا جَاءَ آمُرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِيْنَ امْنُوامَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَهُمْ مِّنْ عَنَا إِبِ غَلِيْظٍ ﴿ وَتِلْكَ عَادُ جَحَكُوا بالنت رَبِّهُمْ وَعَصُوا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوۤااَمُرَكُلِّ جَبَّارِعَنِيْنِ ﴿ وَٱتْبِعُوا فِي هَٰنِهِ اللَّهُ نَيَا لَعُنَةً وَّيُومَ الْقِيمَةِ ۗ ٱلآاِنَّ عَادًا كَفُرُوارَبُّهُمْ اللَّا بَعْلَ الِّعَادِ قَوْمِ هُودٍ ﴿ وَإِلْى تَبُودَ آخَاهُمْ طلِحًا قَالَ لِقُوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَالَكُمْ مِنْ الْهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَاكُمْ صِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْبَرُكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوْبُوْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّيۡ قُرِيْبٌ مُّجِيبٌ۞قَالُوْا يَصْلِحُ قَلُ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰ أَا اللَّهُ مِنَا أَنْ نَعْبُكُ مَا يَعْبُكُ الْإِوْنَا وَاتَّنَا لَغِي شَكِّي مِّنَا تَلْعُوْنَا اليه مُرِيبِ @ قَالَ لِقُومِ الرَّهُ يُثُمُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَاةٍ مِّنَ ِ رِبِّهُ وَالْسِنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُ نِي مِنَ اللهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ۗ فَهَا تَزِيْكُونَنِي عَيْرَ تَخْسِيْرِ ﴿ وَلِقَوْمِ هٰنِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمُ أَيَّةً فَنَارُوْهَا تَأْكُلُ فِي آرْضِ اللهِ وَلا تَكَسُّوْهَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُنَاكُمُ عَنَابٌ قَرِيْبٌ ۞ فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَنَتَّعُوْا فِي دَارِكُمْ ثَلْثَةً ٱيَّامِ ﴿ ذَٰ لِكَ وَعُنَّ غَيْرُمَكُنُّ وَبِ ﴿ فَالْمَّاجَاءَ ٱمُرْنَا نَجَّيْنَا صَلِحًا وَّ الَّذِيْنَ الْمَنُوُا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنْنَا وَمِنْ خِزْي يَوْمِينِ ۚ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ﴿ وَاَخَذَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاصْبَحُوْا فِيْ دِيْرِهِمُ إِثِيمِيْنِ ﴿ كَانَ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۖ أَلَآ إِنَّ ثُمُوْدَاْ كَفَرُوا رَبُّهُمْ ۖ الْأَبْعُ لَا الِّتَمُودِ ﴿ وَلَقُلْ جَاءَتُ رُسُلْنَا إِبْرِهِيْمَ بِالْبُشُرِي قَالُوْا سَلْبًا قَالَ سَلْمٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَآءَ بِعِجْرِل

حَنِيْنٍ ۞ فَكَتَّارَا ٓ أَيْدِيَهُمُ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمُ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ۚ قَالُواْ لَا تَخَفُ إِنَّا أَرْسِلْنَاۤ إِلَّى قَوْمِرُلُوطِ۞وَامْرَاتُهُ تَآيِمَةٌ فَضَحِكَتُ فَبَشَّرُنهَا بِإِسْحَقَ وَمِنْ وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُونَ بَ قَالَتْ يُويْلَتِي ءَالِكُ وَانَاعُجُوزٌ وَهِنَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هٰنَا لَشَىءٌ عَجِيبٌ ٥ قَالُو ٓ التَّعَجِبِينَ مِنَ آمُرِ اللهِ ﴿ رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكْتُهُ عَلَيْكُمْ اَهُلَ الْبَيْتِ ۚ إِنَّهُ حَبِينٌ مَّجِينٌ ﴿ فَلَهَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرِهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ الْبُشُرِي يُجْدِالْنَا فِي قَوْمِ لُوطِ ﴿ إِنَّ إِبْرِهِيْمَ لَحَلِيْمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ﴿ إِيَّابْرِهِيْمُ أَعْرِضُ عَنْ هٰذَا اللهِ قُلْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَانَّهُمُ اللَّهِمُ عَنَابٌ عَيْرُ مَرْدُودٍ ١٥ وَلَبَّاجَاءَتُ رُسُلْنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَنَا يَوْمُ عَصِيْبٌ ﴿ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ النيه وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السِّيّاتِ قَالَ يَقُومِ هَوُكُاء بَنَاتِيْ هُنَّ ٱطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوااللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِيَ اللَّهِ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِيَ ٱكَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْلٌ ﴿ قَالُوْا لَقَلُ عَلِبْتَ مَا لَنَا فِي بِنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْكُ ﴿ قَالَ لُوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ الْوِئْ إِلَى رُكُنِ شَكِيْدٍ ﴿ قَالُوْ اللَّهُ طُولًا إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ

لَنْ يَصِلُوۤ اللّٰكُ فَاسْرِ بِٱهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّذِلِ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنْكُمْ اَحَدُّ إِلَّا امْرَاتَكَ اِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا آصَابَهُمْ أِنَّ مَوْعِكَهُمُ الصُّبُحُ ۚ ٱكَيْسَ الصُّبُحُ بِقَرِيْبٍ ۞ فَلَمَّا جَاءَ ٱمُرْنَا جَعَلْنَا عَلِيهَ سَافِلَهَا وَامْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلِ مَّنْضُودٍ ١ مُسَوِّمَةً عِنْكَ رَبِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ الظَّلِينَ بِبَعِيْدٍ ﴿ وَالْيَ مَلْ يَنَ آخَاهُمُ الْعَ شُعَيْبًا قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ اللهِ غَيْرُهُ ۗ وَلا تَنْقُصُوا الْبِكْيَالَ وَالْبِيْزَانَ ۗ إِنَّ آرِكُمْ بِخَيْرٍ وَّإِنِّنَّ آخَافُ عَلَيْكُمْ عَنَابَ يَوْمِر مُّحِيْطٍ ﴿ وَلِقَوْمِ أَوْفُوا الْبِكْيَالَ وَالْبِيْزَانَ بِالْقِسْطِّ وَلا تَبْخُسُواالنَّاسَ اَشْيَاءُهُمُ وَلا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ 🚳 بَقِيَّتُ اللهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَاۤ اَنَاْ عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ١ قَالُوا يشَّعَيْبُ أَصَلُوتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرُكُ مَا يَعْبُلُ اَبَاؤُنَا ٱوْ آنُ نَّفُعَلَ فِي آمُولِنَا مَا نَشَوُّا ﴿ إِنَّكَ لَا نُتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْلُ ﴿ قَالَ لِقُوْمِ الرَّءَيْثُمُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِّنْ لَّ بِيْ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزُقًا حَسَنًا وَمَاۤ أُرِيْكُ أَنِ أَخَالِفَكُمْ إِلَى مَآ ا أَنْهِكُمْ عَنْهُ ۚ إِنْ أُرِيْكُ إِلَّا الْإِصْلَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيْقِيْ

30:0

209

اِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالَّيْهِ أَنِيْبُ ﴿ وَلِقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ

شِقَاقِنَ آنُ يُصِيبُكُمْ مِّتُلُ مَا آصَابَ قَوْمَ نُوْجٍ أَوْ قَوْمَ هُوْدِ ٱوْقُوْمَ صَلِح وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْنٍ ﴿ وَاسْتَغُفِرُوا رَبُّكُمْ تُمَّ تُوبُو إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيْمٌ وَدُودُ ﴿ قَالُوا يَشْعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّهَا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَزْلِكَ فِيْنَا ضَعِيفًا لِمُّوَلُولَا رَهُطُكَ لَرَجَمْنَكُ وَمَا اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزِ اللَّهِ قَالَ يَقُوْمِ اَرَهُ طِي اَعَزُّ عَلَيْكُمُ عِنَ اللهِ وَاتَّخَنْ تُمُوُّهُ وَرَآءَكُمْ ظِهُرِيًّا أَنَّ رَبِّي بِهَا تَعْمَلُونَ مُحِيطُ ١ وَيَقُومِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَبِلٌ سُوفَ تَعْلَمُونَ مَن يَّأْتِيْهِ عَنَابٌ يُّخُزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كُنِبٌ ۖ وَّارْتَقِبُوٓا إِنِّي مَعَكُمُ رَقِيْبٌ ﴿ وَلِتَّاجَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّنِينَ أَمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ ِّ مِّنَّا وَ اَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمُ جْثِمِيْنَ ﴿ كَأَنُ لَّمْ يَغْنُوا فِيهَا ۗ أَلَا بُعْدًا لِّهَنْ يَكَا بَعِدَتُ ا تُمُودُ ﴿ وَلَقُنُ ٱرْسَلْنَا مُوْسِي بِالْيِتِنَا وَسُلْطِي مُّبِيْنِ ﴿ إِلَّى فِرْعَوْنَ وَمَلاَيه فَأَتَّبَعُوْ آأَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَآمَمُ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْبٍ ۞يَقُنُ مُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيلَةِ فَأُوْرَدَهُمُ النَّارَ ۗ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمُوْرُودُ ﴿ وَاتُّبِعُوا فِي هَٰنِهِ لَعْنَةً وَّيُومَ الْقِيمَةِ بِئُسَ الرِّفْلُ الْمُرْفُودُ ﴿ ذِلِكَ مِنَ أَنْبَاءِ الْقُرِي نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا

· قَايِمُ وَ حَصِيْلُ @وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمْوْ اانْفُسَهُمْ ۖ فَهَا اَغُنَتُ عَنْهُمُ الِهَنَّهُمُ الَّتِي يَلْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَىءِ لَبَّاجَاءَ أَمُرُرِبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتَبِيبٍ ﴿ وَكُنْ لِكَ آخُنُ رَبِّكَ إِذَآ آخَنَ الْقُرِي وَهِيَ ظُلِمَةٌ ۚ إِنَّ آخُذَهَ ۚ اللَّهُ اللَّهُ شَيِيْكُ ١٠٠٥ أِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً لِّمَنْ خَافَ عَنَابَ الْأَخِرَةِ ذَٰلِكَ يَوْمُ مَّجُمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمُ مَّشُهُودٌ ﴿ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا ٳڒؘؘؘۘۘۘۼؚڸڡؖٚۼؙٮؙۅ۫ۮٟ؈ٛؽۅؘؗۛٙؗٙؗ؉ؘؽؙؾؚڵڗؘۘػڵؖؗۿڒؘڣٛۺٳڷۜٳڹٳۮ۬ڹۣ؋۫ڣؘؠڹؙۿؗؖؗۿ شَقِيٌّ وَسَعِيْلٌ ﴿ فَامَّا الَّذِينَ شَقُوْا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّ شَهِيْقٌ فِي خُلِي يْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّلْوَتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبِّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ﴿ وَأَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوا فَغِي الْجَنَّاةِ خُلِدِيْنَ فِيُهَا مَا دَامَتِ السَّمَٰوْتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ عَطَاءً عَيْرَمَجِنُ وَذِقِ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُنُ هَوُلاء مَا يَعُبُلُونَ إِلَّا كَمَا يَعُبُلُ ابَاؤُهُمْ مِّن قَبُلُ وَإِنَّا لَمُوفُوهُ مُ نَصِيبَهُمْ غَيْرَمَنْقُوصٍ ﴿ وَلَقُلُ اتَّيْنَا مُوسَى الْكِتَبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ۚ وَلَوْ لَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَاكِ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ۞ وَإِنَّ كُلًّا لَبَّا لَيُوفِينَّهُمْ رَبُّكَ ٱعْمَلَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيْرُ اللَّهُ فَالْسَتَقِمْ كَمَّا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَمَعَكَ وَلَا تَطْغُوا ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعُمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿ وَلَا تَرْكُنُوۤ الِّي الَّذِينَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللهِ مِنْ أُولِيّاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ﴿ وَاقِمِ الصَّاوِةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفًامِّنَ الَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنْتِ يُنْ هِبُنَ السَّبِّيَاٰتِ ۚ ذٰلِكَ ذِكْرَى لِلنَّ كِرِيْنَ ۞ وَاصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيُّعُ آجُرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ فَكُولَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّتَّنَ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۖ وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا أَثْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجُرِمِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمِرِ وَّ اَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ۞ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وْحِكَةً ۗوَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِنْ إِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَبَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَانَّ جَهَنَّمُ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ﴿ وَكُلَّا نَّقُصَّ عَلَيْكَ مِنَ أَنْكَاءِ الرُّسُلِ مَانُتَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هٰذِهِ الْحَقَّ وَمُوْعِظَةً وَّ ذِنْرِي لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقُلُ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَبِلُونَ ۞ وَانْتَظِرُوۤ النَّا مُنْتَظِرُونَ ۞ وَلِلَّهِ

غَيْبُ السَّلْوٰتِ وَالْإَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْإِمْرُكُلُّهُ فَاعْبُلُهُ وَ تُوَكِّلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلِ عَبَّا تَعْمَلُوْنَ اللهِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ الرَّ تِلْكَ الْتُ الْكِتْبِ الْمُبِيْنِ الْأَانْزَلْنَهُ قُرُءْنَا عَرَ بِتَالَّعَلَّكُمْ ا تَغْقِلُوْنَ 2 نَحُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِهَآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ هٰذَاالْقُرُانَ ۗ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغُفِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيْهِ يَابَتِ إِنِّي رَأَيْتُ آحَلَ عَشَرَ كُوْكُبُّ وَالسُّسُ وَالْقَبَرِ رَآيَتُهُمُ لِي سُجِدِينَ ﴿ قَالَ لِبُنِيَّ لَا تَقْصُصُ رُءْيَاكَ عَلَى إِخُوتِكَ فَيَكِيْلُوْالَكَ كَيْدًا ۖ إِنَّ الشَّيْطِيَ لِلْإِنْسِينِ عَنْ وُّهُبِيْنٌ ٥ وَكُنْ لِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمْكَ مِنْ تَأْوِيْل الْأَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعُبَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى إلى يَعْقُوبَ كَبَأَ أَتَهَا عَلَىٰ ٱبُورُكِ مِنْ قَبْلُ إِبْرِهِيْمَ وَإِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۗ وَ لَقُلُ كَانَ فِي يُوْسُفَ وَإِخْوَتِهَ الْيُثُ لِّلْسَا إِلِيْنَ ۞ إِذْ قَالُوْا لَيُوْسُفُ وَاَخُوْهُ اَحَبُّ إِلَّى اَبِيْنَامِنَّا وَنَحْنُ عُصِيةٌ إِنَّ اَبَانَا لَفِي ضَلْلِ مُّبِينِ ﴿ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَّخُلُ لَكُمْ وَجُهُ اَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صِلِحِيْنَ۞قَالَ قَالِكُ

الِمِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقُولُ فِي غَيلَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ۞ قَالُوا يَابَانَا مَالَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنْصِحُونَ اللَّهِ أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَكَ الَّذِينَ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ٥ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي آنُ تَنْهُبُوا بِهِ وَاَخَافُ أَنْ يَّأْكُلُهُ النِّنْ أَبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَفِلُونَ ﴿ قَالُوا لَإِنْ أَكُلُهُ النِّ أُبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّآ إِذًا لَّخْسِرُونَ ﴿ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوْا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي عَلِيبِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْبِعَنَّهُمْ بِٱمْرِهِمُ هٰنَا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ قُوجًاءُوۤ أَبَاهُمُ عِشَاءً يَّبُكُونَ قَ قَالُوْا يَابَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْكَ مَتْعِنَا إِ فَأَكُلُهُ النِّينُ مُن وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلُو كُنَّا صِيقِينَ اللَّهِ فَأَكُلُهُ النِّي مُن اللَّهُ اللَّهِ مُن اللَّهُ اللَّهِ مُن اللَّهُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا وَجَاءُوْ عَلَى قَبِيْطِهِ بِلَامِ كَنِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ ا نفسكم أمراً فصبرجييل والله الستعان على مَا تَصِفُونِ ® انفسكم أمراً فصبرجييل والله الستعان على مَا تَصِفُونِ وَجَاءَتُ سَيَّارَةً فَارْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلِي دَلُوهُ قَالَ لِبُشِّرِي هُ فَاغُلَمُ وَاسَرُّوْهُ بِضِعَةً وَاللهُ عَلِيْمٌ بِهَايَعْمَلُونَ اللهُ عَلِيْمٌ بِمَايَعْمَلُونَ الله ا وَشَرَوْهُ بِثَينِ بَخْسِ دَاهِمَ مَعْلُودَةٍ وَكَانُوا فِيْهِمِنَ الزَّهِدِيْنَ ٥ وَقَالَ الَّذِي اشْتَارِكُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاتِهَ ٱلْدِمْ مَثُولَهُ عَلَى

أَنْ يَّنْفَعَنَآ أَوْنَتَّخِنَاهُ وَلَكَا ۚ وَكَنْ لِكَ مَكَتَا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأُويُلِ الْأَحَادِيْثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى آمُرِهِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٥ وَلَمَّا بَلَغُ ٱشُكَّةَ اتَّيْنَهُ حُكُمًّا وَّعِلُمًا ۚ وَكَنْ لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۞ وَ رُوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ ﴿ إِنَّهُ رَبِّنَ ٱحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّلِمُونَ ﴿ وَلَقَنُ هَبُّتُ بِهُ وَهُمِّ بِهَا لَوْلَا آنُ رَّا بُرُهُنَ رَبِّهُ كُنْ لِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ۗ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَلَّتُ قَمِيْصَهُ مِنْ دُبُرِوًّ ٱلْفَيَاسَيِّلَهَاكُ الْبَابِ قَالَتُ مَاجَزًا عُمَنُ ارَاد بِاهْلِكَ سُوْءً الِلَّ اَنُ يُسْجَنَ اَوْ عَنَابٌ ٱلِيُمُّ ﴿ قَالَ هِي رُودَتُنِي عَنْ نَّفُسِي ۗ وَشَهِكَ شَاهِكُ مِّنُ اَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَبِيْصُهُ قُلَّ مِنْ قُبُلِ فَصَلَقَتُ وَهُوَ مِنَ الْكَنِ بِيْنَ ﴿ وَإِنْ كَانَ قَيِيصًا قُلَّامِنَ دُبُرِ فَكَنَ بَتُ وَهُومِنَ الصِّي قِيْنَ ﴿ فَلَمَّا رَا قَيِينَ هَا مُلْكَا رَا قَيِينَ هُ اللَّهِ مِنْ دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ

مِنْ كَيْبِكُنَّ إِنَّ كَيْنَكُنَّ عَظِيْمٌ ﴿ يُوسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا اَ عَرِضُ عَنْ هٰذَا اَ الله الله الم

فِي الْمَرِينَكَةِ امْرَاتُ الْعَزِيْزِتُرُودُ فَتُهَاعَنُ نَّفْسِهُ ۚ قَلْ شَغَفَهَ حُبًّا أَنَّا لَنَزِىهَا فِي ضَللٍ مُّبِينِ ﴿ فَلَهَّا سَبِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ ٱرْسَلَتُ اِلَيْهِنَّ وَاعْتَدَاتُ لَهُنَّ مُتَّكًا وَاتَّتُ كُلُّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَّ قَالَتِ اخُرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَبَّا رَأَيْنَهُ ٱكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْلِيَهُنَّ وَقُلْنَ حٰشَ لِللهِ مَاهٰنَا ابْشَرَا إِنْ هٰنَآ إِلَّا مَلَكٌ كُرِيْمٌ ﴿ قَالَتُ فَلْ لِكُنَّ الَّذِي لُمُنَّتِّنِي فِيْهِ ﴿ وَلَقَلُ رُودُنُّهُ عَنْ نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَيِنَ لَّمْ يَفْعَلُ مَا امْرُهُ لَيْسَجَنَّ وَلَيْكُونًا مِّنَ الصِّغِرِيْنَ ﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ آحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدُعُونَنِي ٓ إِلَيْهِ وَالَّا تَصْرِفُ عَنِّي كَيْكَ هُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَٱكُنْ مِّنَ الْجِهِلِينَ 🕄 فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْنَ هُنَّ إِنَّهُ هُوَ السِّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿ ثُمَّ بَكَالُهُمْ مِّنَّ بَعْنِ مَا رَاوُا الْإِيتِ لَيَسْجُنَّكُ حَتَّى حِيْنِ ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ ۖ قَالَ آحَلُ هُمَا ٓ إِنِّي ٓ ٱرْبِنَيْ اَعْصِرُ خَمْرًا "وَقَالَ الْإِخْرُ إِنِّيَّ ٱلْاِنِيْ آَخِيلُ فَوْقَ رَأْسِي خُـبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ أَنبِّنْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَارِكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالَ لَا يَأْتِيُكُمَا طَعَامٌ ثُرُزَقَانِهَ إِلَّا نَبَّاثُكُمَا بِتَأُويُلِهِ قَبْلَ أَنْ يَّانِيُّكُمَا ۚ ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۚ إِنِّي تَرَكُتُ مِلَّةَ قَوْمٍ

لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَهُمْ بِالْإِخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ﴿ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةً ابَاءِئَى إِبْرِهِيْمَ وَالسَّحْقَ وَيَعْقُونَ مَا كَانَ لَنَآآنَ نُّشُرِكَ بِاللهِ مِنْ ثَنَىءٍ وَذَٰ لِكَ مِنْ فَضْلِ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ لِصِحِبِي السِّجْنِ ءَارْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ أَمِرِ اللَّهُ الْوَحِلُ الْقَهَّارُ ﴿ مَا تَعْبُلُ وَنَ مِنْ دُونِهَ إِلَّا ٱسْبَاءً سَبَّيْتُهُوهَا ٱنْتُمْ وَابَّاؤُكُمْ مَّآ ٱنْزَلَ الله بها مِن سُلطِن إن الْحُكْمُ إِلَّالِلَّهِ آمَرَ اللَّا تَعْبُثُ وَا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذٰلِكَ الرِّينُ الْقَدِّيمُ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لِطُحِبَى السِّجْنِ آمَّاۤ آحَكُكُماۤ فَيَسْقِيۡ رَبِّهُ خَبْرًا ﴿ وَامَّا الْأَخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُمِنُ رَّأُسِهِ ۚ قُضِيَ الْإَمْرُ الَّذِي فِيْهِ تَسُتَفْتِبَإِن ﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ انَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِيْ عِنْكَ رَبِّكَ فَأَنْسِهُ الشَّيْطِيُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجُنِ بِضُعَ سِنِينَ ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي آرى سَبْعَ بَقَارِتٍ سِمَانٍ يَّاكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعُ سُنُبُلْتٍ خُضْر وَّ أُخَرَ يَا بِسْتِ آيَّايُّهَا الْمَلاُ أَفْتُونِي فِي رُءُلِي إِنَ كُنْتُمُ الِلرُّءُيَا تَعْبُرُونَ ﴿ قَالُوْ الصَّغْثُ اَحْلِمِ ۗ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ

الْآخُـلِمِ بِعْلِيدِيْنَ ﴿ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادُّكُرُ بَعْنَ اُمَّةٍ ٱنَاْ ٱنَبَّئُكُمْ بِتَاْوِيْلِهِ فَٱرْسِلُونِ ﴿ يُوسُفُ ٱيُّهَا الصِّيَّايُقُ ٱفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَارِتٍ سِمَانِ يَاأَكُمُ هُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعٍ سُنُبُلْتٍ خُضْرٍ وَّ أُخَرَ يَابِسْتٍ لَّعَلِّيَّ ٱرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَابًا فَهَا حَصَلُ تُثُمْ فَنَارُوْهُ فِي سُنُبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿ ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِكَادٌ يَّأَكُلُنَ مَا قَكَّمُتُمُ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْنِ ذَٰلِكَ عَامُّ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُونَ ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَكُمَّا جَآءَةُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَسْعَلُهُ مَا بَالُ النِّسُوةِ الَّتِي قَطَّعْنَ آيْنِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْبِهِنَّ عَلِيْمٌ ﴿ قَالَ مَاخَطُبُكُنَّ إِذْ رُودُتُنَّ يُوسُفَ عَنُ نَّفْسِهِ ۚ قُلُنَ خِشَ لِلَّهِ مَا عَلِيْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْءٍ ۚ قَالَتِ امْرَاتُ الْعَزِيْزِ الْعَنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ آنَا لْوَدْتُّهُ عَنْ نَّفُسِهِ وَإِنَّهُ لَئِنَ الصِّياقِيْنَ ۞ ذٰلِكَ لِيَعْلَمُ أَنَّيْ لَمُ اَخْنُهُ بِالْغَيْبِ وَانَّ اللهَ لا يَهْدِي كَيْنَ الْخَابِنِينَ ﴿